لَقَدِ ٱبْتَعَوْا ٱلْفِتْنَةَ مِن قَبَلُ وَقَلَّبُواْ لَكَ ٱلْأَمُورَحَتَّى جَاءَ ٱلْحَقُّ وَظَهَرَأَمُ رُأَلَّتَهِ وَهُمْ مَكْرِهُونَ ﴿ وَمِنْهُ مِ مَّن يَقُولُ ٱخْذَن لِي وَلَا تَقْتِنَّ أَلَّا فِي ٱلْفِتْنَةِ سَقَطُوًّا وَإِنَّ جَهَنَّهَ لَمُحِيطَةٌ إِلَّاكَفِينَ ﴿ إِن تُصِبُكَ حَسَنَةٌ تَسُوَّهُ مِ وَإِن تُصِبَكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُواْقَدَ أَخَذَنَا أَمْرَنَا مِن قَبَلُ وَيَتَوَلُّواْ وَّهُمْ مَ فَرَحُونَ ٥ قُل لَّن يُصِيبَنَآ إلَّا مَاكَتَبَ ٱللَّهُ لَنَاهُوَمَوْلَكَنَا وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَـتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ۞ قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَ ٓ إِلَّا إحْدَى ٱلْحُسُنَيَيْنَ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابِ مِّنْ عِندِهِ عَ أَوْ بِأَيْدِيكَ أَفَ تَرَبَّصُوۤ أَ إِنَّا مَعَكُم مُّ تَرَبِّصُونَ ۞ قُلْ أَنفِقُواْ طَوْعًا أَوْكَرْهَا لَّنَ يُتَقَبَّلَ مِنكُمْ إِنَّكُمْ كُنتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ ﴿ وَمَا مَنَعَهُ مَ أَن تُقْبَلَ مِنْهُ مَ نَفَقَاتُهُ مَ إِلَّا أَنَّهُ مَ كُفَرُواْ بِٱللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ ٱلصَّاكُوةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يُنفِ قُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ ٥ DECKSECKSE 140 ECKSECKSE الْجَزَّةِ الْمَائِيْرُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمِعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمِعِي مِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمِ ۚ فَلَا تُعۡجِبُكَ أَمۡوَالُهُ مُ وَلَآ أَوۡلَادُهُمۡ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُ م بِهَافِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَاوَتَزَهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ رَكَافِرُونَ وَيَحَلِفُونَ بِٱللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ وَمَاهُم مِّنكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يُفَرَقُونَ ۞ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَعًا أَوْمَغَارَتٍ أَوْمُدَّخَلًا لُوَّلُوْاْ إِلْيَاءِ وَهُمْ يَجَمِّ مَحُونَ ﴿ وَمِنْهُ مِمَّنَ يَكْمِزُكَ فِي ٱلصَّدَقَاتِ فَإِنَّ أُعُطُواْ مِنْهَا رَضُواْ وَإِن لَّمَّ يُعْطَوْاْ مِنْهَآ إِذَا هُمْ يَسْخُطُونَ۞وَلُوٓ أَنَّهُمْ رَضُواْ مَآءَ النَّهُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ و وَقَالُواْحَسَبُنَا ٱللَّهُ سَنَيُوْتِينَا ٱللَّهُ مِن فَضَيلِهِ عُوَرَسُولُهُ وَ إِنَّا إِلَى ٱللَّهِ رَغِبُونَ ۞ ﴿إِنَّمَا ٱلصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَاكِينِ وَٱلْعَكِمِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلَّفَ ةِ قُلُوبُهُ مُ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلْغَكْرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْرِنِ ٱلسَّبِيلِ فَرَيْضَةً مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۞ وَمِنَّهُمُ ٱلَّذِينَ يُؤَذُونَ ٱلنَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَأُذُنُ قُلِّ أَذُنُ خَيْرِ لَّكُمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةُ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيهٌ ﴿ 1918 (1917) (1918) (1918) (1918) (1918) (1918) (1918) (1918) (1918) (1918) (1918) (1918) (1918) (1918) (1918)